#### الأُصُولُ الثَّلاثَةُ وَأَدِلَّتُهَا

لِإِمَامِ الدَّعُوَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ بنِ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيُّ (١١١٥ - ١٢٠٩هـ)

#### \* النُّسَخ المعتمَدة في تحقيق هذا المتن:

 نسخة خطِّية بمركز الملك فيصل - السعودية -برقم (٥٢٥٨)، تاريخ نسخها: ١٣٠٧هـ.

نسخة خطِّية بمركز الملك فيصل - السعودية - برقم (٥٢٦٥)، تاريخ نسخها: ١٣٣٨هـ.

\_ نسخة خطِّية بجامعة الملك سعود - السعودية -ر. ق. (٢٣٢٨)

برقم (٢٣٢٨). \_ نسخة خطِّبة بجامعة الملك سعود - السعودية -

برقم (٣٩٧٩). ـ نسخة خطِّية بمكتبة الشَّيخ/عبد الرَّحمن بن

نسخه خطيه بمكتبه السيح/عبد الرحمن بن ناصر السّعدي بالقصيم - السعودية -.

#### ڛؙؽ۫ؽٳڒۺؙؚٳٳڿۜٛڴٳڸڿۜڲؽؙؽ

# \* ٱعْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ - أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَع مَسَائِلَ:

الأُولَى: العِلْمُ، وَهُوَ: مَعْرِفَةُ اللَّهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلَامِ بِالأَدِلَّةِ.

الثَّانِيَةُ: العَمَلُ بِهِ.

الثَّالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ.

الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الأَذَى فِيهِ.

 قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: «لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ، لَكَفَتْهُمْ».

وَقَالَ البُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:

(بَابٌ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ؛ وَالدَّلِيلُ
قَـوْلُهُ تَـعَالَـى: ﴿فَأَعْمَ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ، فَبَدَأَ بِالعِلْمِ » قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَل.

\* ٱعْلَمْ - رَحِمَكَ اللَّهُ - أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، تَعَلَّمُ ثَلَاثِ هَذِهِ المَسَائِلِ، وَالعَمَلُ بِهِنَّ:

الأُولَى: أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا، وَرَزَقَنَا، وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلاً؛ بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ النَّارَ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُوْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُوْ كُاۤ أَرْسَلْنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا \* فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ، لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيًّ مُرْسَلٌ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَّدَ اللَّهَ، لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَالَاةُ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبِ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يَجَدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاَحِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَاذَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانَةُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا عَالَوْمِهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عِنْهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَنْهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَنْهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ الْإِيمَنَ عَشِيمَ أَوْلَيْهِمُ الْإِيمَنَ عَشِيمَ أَوْلَيْهِمُ الْإِيمَنَ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حَزْبُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَنَهُ اللَّهُ وَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ المُونَ ﴾.

\* ٱعْلَمْ - أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ -: أَنَّ الحَنِيفِيَّةَ - مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ -: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ، وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ للَّهَ! كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ لِهَا ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ لِهَا ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ لِهَا ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ لِهَا ؛ يَوَحَدُونِ » ، وَمَعْنَى «يَعْبُدُونِ» : يُوحِدُونِ .

وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ: التَّوْحِيدُ، وَهُوَ: إِفْرَادُ اللَّهِ بِالعِبَادَةِ.

وَأَعْظُمُ مَا نَهَى عَنْهُ: الشِّرْكُ، وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا ثَثُمْرِكُوا مِبْدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُثُمَّرِكُوا بِهِ مَنْ يَعَا ﴾.

\* فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأُصُولُ النَّلاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟

فَقُلْ: مَعْرِفَةُ العَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّداً ﷺ.

#### [الأَصْلُ الأَوَّلُ]

# فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟

فَقُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي، وَرَبَّى جَمِيعَ العَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾. وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ العَالَم.

# فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟

فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ.

وَمِنْ آياتِهِ: اللَّيْلُ، وَالنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ، وَالشَّمْسُ،

وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ: السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَمَا فِيهِنَّ، وَمَا فِيهِنَّ، وَمَا بَيْنَهُمَا.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْيَلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا شَبْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرُ لَا شَبْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَقَمَرُ لَا شَبْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لَلْهَمْ وَالسَّجُدُوا لِللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَ إِن كَنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَ رَبَكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْفَرْشِ يُغْشِى الْيَّهَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْفَهَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِيَّ أَلَا لَهُ الْخُلْقُ وَالْأَمْرُ اللَّهَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ .

وَالرَّبُّ هُوَ المَعْبُودُ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: 
﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ \* الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اللَّهُ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَهِ فَأَخْرَجَ بِدِه مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَهِ الْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ \* .

قَالَ ٱبْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: «الخَالِقُ لِهَذِهِ الأَشْيَاءِ، هُوَ المُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ».

وَأَنْوَاعُ العِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا: \_ مِثْلُ: الإِسْلَامِ، وَالإِسمَانِ، وَالإِحْسَانِ؛ وَمِنْهَا: الدُّعَاءُ، وَالخَوْفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالتَّوَكُّلُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالخَشْيةُ،

وَالإِنَابَةُ، وَالاَسْتِعَانَةُ، وَالاَسْتِعَاذَةُ، وَالاَسْتِعَاذَةُ، وَالإَسْتِعَاذَةُ، وَالاَسْتِعَاذَةُ، وَالاَسْتِعَادَةُ، وَاللَّانُ مِنْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا - كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَالَى؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَاحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾.

فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئاً لِغَيْرِ اللّه؛ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَدْعُ مُشْرِكٌ كَافِرٌ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَيْهَا ءَاخَر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِدِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِلْكَهَٰ لِلّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ الْكَفِرُونَ ﴾.

وَفِي الحَدِيثِ: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ».
وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ الْعُونِ
اَسْتَجِبُ لَكُوَ إِنَّ الَّذِينَ يَسَتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَلِخِرِينَ﴾.

وَدَلِيلُ الخَوْفِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَغَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُوَّمِنِينَ ﴾.

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواُ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَا مُلكًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُُؤْمِنِينَ ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ: ﴿.

وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ، وَالرَّهْبَةِ، وَالخُشُوعِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمُ كَاثُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَ إِنَّ ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَ رَغْبًا وَرَهَبًا وَكَاثُواْ لَنَا خَيْشِعِينَ﴾.

وَدَلِيلُ الخَشْيَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَخَشَوُهُمْ وَاُخْشَوْهُمْ وَاُخْشَوْهُمْ .

وَدَلِيلُ الإِنَابَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُۥ .

وَكَلِيلُ الْاسْتِعَانَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَلِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعَنْتَ ﴿إِذَا ٱسْتَعَنْتَ فَأَسْتَعِنْ بِاللَّهِ».

وَدَلِيلُ الْإَسْتِعَاذَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، وَ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾.

وَدَلِيلُ الْإُسْتِغَاثَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذَ تَسَالَى: ﴿إِذَ تَسَتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾.

وَدَلِيلُ الذَّبْحِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَمُخْيَاى وَمَكَاتِ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَكُرُّ﴾، وَمِنَ السُّنَّةِ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ». وَكَلِيلُ النَّذْرِ ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ

وَيُخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴿.

#### الأَصْلُ الثَّانِي

مَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلَامِ بِالأَدِلَّةِ، وَهُوَ: الاَسْتِسْلَامُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالاَنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ.

وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: الإِسْلَامُ، وَالإِيمَانُ، وَالإِيمَانُ، وَالإِحْسَانُ.

# وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ.

\* فَأَرْكَانُ الإِسْلَامِ خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ الحَرَامِ. فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا الشَّهَادَةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَآبِمُا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْعَرِيدُ الْعَكِيمُ ﴾.

وَمَعْنَاهَا: لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللَّهُ.

﴿ لَا إِلَهُ ﴾ نَافِياً جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ.
 ﴿ إِلَّا اللَّهُ ﴾ مُثْبتاً الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ.

لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ.

وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوضِّحُهَا؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: 
وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءُ مِمَّا
تَعْبُدُونَ \* إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِي ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ
يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآمٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضُنَا وَلا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُوا الشَّهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ .

وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُوكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِينُ عَلَيْكِمُ مِا عَنِتَ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُمُ مِا كَلْمُؤْمِنِينَ رَوْوُكُ رَجِيدُ ﴾ .

وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ، وَٱجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إلَّا بِمَا شَرَعَ. وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَتَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَمُرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾.

وَدَلِيلُ الصِّيَامِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَى الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ .

وَدَلِيلُ الحَجِّ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَثَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَيُّ عَنِ الْعَكَمِينَ ﴾.

\* المَرْتَبَةُ النَّانِيَةُ: الإِيمَانُ؛ وَهُوَ: بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلَاهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَالحَيَاءُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ.

وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتْبِهِ، وَكُتْبِهِ، وَكُتْبِهِ، وَلَيَوْمِ الآخِرِ، وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الأَرْكَانِ السِّتَّةِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ الْهِرَ أَن ثُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْهِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْلَاخِرِ وَالْمَنْ فَالْكِثَ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَالْمَنْ فَالْمَنْ فَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَالْمَنْ فَاللَّهِ وَالْمَنْ فَاللَّهِ وَالْمَنْ فَاللَّهِ وَالْمَنْ فَاللَّهُ وَالْمُنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَالْمَنْ فَاللَّهُ وَالْمُنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ فَاللَّهُ وَالْمُنْ فَاللَّهُ وَالْمُنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

وَدَلِيلُ القَدَرِ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ﴾. \* المَوْتَبَةُ النَّالِثَةُ: الإِحْسَانُ ـ رُكْنٌ وَاحِدٌ ـ وَهُوَ: أَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

**وَالدَّلِيلُ** قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحُسِنُوبَ﴾.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْغَيِنِ ٱلرَّحِيمِ \* الَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ \* وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنْجِدِينَ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةٍ﴾ الآيَةَ.

وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ جِبْرِيلَ المَشْهُورُ، عَنْ عُمَرَ وَ الْحَيْدُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْنَا رَصُولِ اللَّهِ عَلَيْنَا رَجُلٌ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ،

### أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلَامِ ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الإِسْلامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَلَّ اللَّهِ اللَّهِ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَتُجَيِّد الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ وَتُجِيم الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنِ ٱسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، قَالَ: صَدَقْتَ لَ فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ لَه.

# قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟

قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشُرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ.

# قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟

قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ مَرَاكَ. تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ مَرَاكَ.

## قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟

قَالَ: مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. السَّائِلِ.

### قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟

قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى

الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ .

قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيّاً، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ».

#### الأَصْلُ الثَّالِثُ

مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنَ العَرَبِ، وَالعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَةٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ - عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَام -.

وَلَهُ مِنَ العُمُرِ ثَلَاثُ وَسِتُونَ سَنَةً \_ مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ نَبِيّاً رَسُولاً \_.

نُبِّئَ بِٱقْرَأْ، وَأُرْسِلَ بِالمُدَّثِّرِ، وَبَلَدُهُ مَكَّةُ. بَعَثَهُ اللَّهُ بِالنَّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّا الْمُدَّثِرُ \* فَرُ فَالْمَدِرُ \* وَالرُّجْرَ فَاهْجُرُ \* وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُمْرُ \* وَلِرَبِكَ فَاصْبِرْ \* .

وَمَعْنَى ﴿ وَمَ فَأَذِرْ ﴾: يُنْذِرُ عَنِ الشَّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ.

﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ أَيْ: عَظَّمْهُ بِالتَّوْحِيدِ.

﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِرٌ ﴾ أَيْ: طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشَّرْكِ.

﴿وَالرُّحْرَ فَآهَجُرُ ﴾ السرُّجْــزُ: الأَصْــنَــامُ. وَهَجْرُهَا: تَرْكُهَا، وَالبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا.

أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، وَبَعْدَ العَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالهِجْرَةِ إِلَى المَدِينَةِ.

وَالهِجْرَةُ: الْإُنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ السِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلَام.

وَالهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلَامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

وَالدَّلِيدُ فَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَوَقَّلُهُمُ الْمُكَيِّكَةُ طَالِمِي الْفُسِمِمِ قَالُوا فِيمَ كُنُئُمٌ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْلَأَرْضُ قَالُوا أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةَ مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْلَأَرْضُ قَالُوا أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةَ فَهُمَا حِرُوا فِيها فَأُولَتِكَ مَاْوَنَهُمْ جَهَنَّمٌ وَسَاءَتُ مَصِيرًا \* إِلَّا

ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا \* فَأُولَتِيكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمَ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَنْهُمَ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًا \*.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنَى فَأَعْبُدُونِ ﴾ .

قَالَ البَغَوِيُّ كَلَّهُ: «سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ: فِي المُسْلِمِينَ الَّذِينَ بِمَكَّةَ لَمْ يُهَاجِرُوا، نَادَاهُمُ اللَّهُ بِٱسْمِ الإِيمَانِ».

وَالدَّلِيلُ عَلَى الهِجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ؛ قَوْلُهُ ﷺ: «لَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ مَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

فَلَمَّا ٱسْتَقَرَّ بِالمَدِينَةِ؛ أُمِرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الإِسْلَامِ \_ مِثْلُ: الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالحَجِّ، وَالأَذَانِ، وَالجِهَادِ، وَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَن المُنْكَرِ \_ أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ.

وَتُوفِّنِي ﷺ وَدِينُهُ بَاقٍ، وَهَذَا دِينُهُ، لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ.

وَالخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ: التَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّه اللَّهُ وَيَرْضَاهُ.

**وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ**: الشَّرْكُ، وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَيَأْبَاهُ. بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَٱفْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ - الجِنِّ وَالإِنْسِ - ؟ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾.

وَأَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاتَّمَتُ عَلَيْكُمُ الْعَالَى: ﴿ الْيُومُ الْمُكَلِّ لَكُمُ الْإِلْسُلَامَ دِينَا ﴾ .

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ ﷺ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكُمْ مَيْتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَغُنْصِمُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِكُمْ تَغُنْصِمُونَ ﴿ .

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْهَا خَلْمِكُمُ وَفِيهَا نَعِيدُكُمُ وَمِنْهَا خَلْمِحُكُمُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْرَدَّ أَخْرَى ﴾، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا \* ثُمَّ يُعِيدُكُمُ فِيهَا وَيُحْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾.

وَبَعْدَ البَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لِيَجْزِى اللَّينَ اَسَعُواْ بِمَا عَبِلُواْ وَيَجْزَى الَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْخُسُنَى ﴿.

وَمَنْ كَذَّبَ بِالبَعْثِ كَفَرَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُعَثُولُ قُلْ بَلَى وَرَقِ تَعَالَى: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُعَثُولُ قُلْ بَلَى وَرَقِ لَنْجَشُنَ ثُمَّ لَنُنَبَوُنُ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴾ . وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ رُّسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً أَ

# وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ عَلِيَّةٍ.

وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَجِيً بَعْدَهُ؛ وَالدَّلِيلُ قُوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا اللهِ مِن رِّجَالِكُمُ وَلَاكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّتِ نَّهُ .

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهُمْ نُوحٌ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيُنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ ﴾.

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولاً \_ مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ \_ يَاْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ الْعَالَى فَيْ اللَّهُ وَأَجْتَنِبُوا الطَّاخُوتَ ﴾.

وَٱفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ العِبَادِ: الكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ، وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ.

قَالَ ٱبْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: «مَعْنَى الطَّاغُوتِ: مَا تَجَاوَزَ بِهِ العَبْدُ حَدَّهُ - مِنْ مَعْبُودٍ، أَوْ مَتْبُوعٍ، أَوْ مُطَاعٍ -».

وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرَةٌ، وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ: إِبْلِيسُ - لَعَنَهُ اللَّهُ -، وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ،

وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ، وَمَنِ ٱدَّعَى شَيْئاً مِنْ عِلْمِ الغَيْبِ، وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لاَ إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدَ اللَّينِ قَدَ الدِّينِ قَدَ النَّيْنَ الرُّشَدُ مِنَ الْغَيَّ فَمَن يَكَفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرُوقِ الْوُثْقَلَ لَا الْفِصَامَ لَمَا أَ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ ، وَهَذَا مَعْنَى «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » ، وَفِي الحَدِيثِ: «رَأْسُ الأَمْرِ: الإِسْلامُ ، وَعَمُودُهُ: الصَّلَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ: الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

\* \* \* تَمَّتْ بِحَمْدِ الله